المُسْتَعْدِ بَهِ وَالرَّسَا إِلَامُتُوسُكَةِ وَالْاسَا جِبِعِ الفستنفلتة وكوريفة مراع الخافة النافعة وكالمنافخ وكالمنافخة الفكان المملوفة الفواردا لفعفونة الشواردالم تنورك عنقم سفاء وأنفواليط لاسفاع والقراء وعوالوارد وَإِنَّ لَا عُرِفَ اللَّهُ وَالْحَالَا الْمُسْأَوْلِي وَالْحَاكَةُ وَالْحَالَةُ الْوَجْرَ فِفَارَلُهُ نَاكُمُ وَرَبُ النِّهِ يَوْارِ وَكَبُرُ أُولِيكُ الْأَكْبَارِ مَوْارِعُ مَن إل السِّهُ السَّهُ السَّالَةُ السَّالِي السَّهُ السَّالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّالِي السَّلْيِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِي عَيَالِطُ وَفِرِ بِحِدًا لِطُ وَإِذَا الشَّفَّةُ فَرُحْ أَجِيبًا هُلِا إِللَّهُ وَالْوَالِطُ وَإِذَا الشَّفَال

بالإهْنهار فلانتعرظ عومنك النه فالغير فرانتعرظ كس نجيجة التاجع فالكار عراعر أعرف وشوفة جهوس وسَينَافِرُ النَّاوَرُ النَّاوَعُ وَعَنْهِ فِلنَّا الْجَمَاعَةُ فِيمَا فِيسَارُ به قِلبنه وَبِعَمَة فِبهِ الْعُلبنة فِقَا الْحَدُهُ هُوَ رُول فِ فِي اللهِ وَقَالُهُ وَقَالُ الْحَدُ اللهُ وَقَالُ الْحَدُ اللهُ وَقَالُ الْحَدُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ الروبيه بعبروت في الماعظة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمن ولالإمرالزعامة فالبعالة والرجابالمرالزعامة فافبر عَلَى الْعُلَقِ وَفَا إِلَّا عُلَمَ إِنَّ أَوَالِهِ مَلَا الْمُوالِ وَارْفِعَ مَا إِيهَ الْبَيارِ الْعَارِ وَطَانَا الْسَاعِيمَ عَلَى فَوْدِمِ أَوْدِ سَى عِبَاعِهُ بِسَعَةً كَانِ بَيْهِ مَعَ فَلَقَّ عَعَرِهِ فِلْقَالَا فَالْهُ عَلَا فَالْفُوا حَالِا الْ